## نصل ۱۸

## ذكر المزارعة والمساقاة(١)

(۱۹۸) رُوِينا عن جعفر بن محمد (ص) أنَّه سُئِل عن المزارعة ، فقال : النَّفقةُ منك والأَرض لصاحبها ، فما أخرج الله (عج) من ذلك قُسِمَ على الشَّطر ، وكذلك قَبلَ (٢) رسولُ الله (صلع) من (٣) أهل خَيْبَرَ حين أَتوهُ ، وأعطاهم إيَّاها على أن يَعْمُرُوها على أنَّ لهم نصفَ ما أخرَجت .

(١٩٩) وعنه (ع) أنّه قال : لا بنأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقلَّ وأكثر مما تُخرج الأرض ، إذا كان صاحب الأرض لا يناخذ الرجل المزارع إلَّا بما أخرَجَتِ الأرضُ ولا ينبغى أن يجعل للبكدر نصيباً وللبقر نصيباً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ، ولك مما أخرجت كذا وكذا .

(٢٠٠) وعنه (ع) أنَّه قال : لا بأس بِاكتِرَاء الأَرض بالدَّنانيرِ والدَّراهمِ لتُزرعَ وقتاً معلوماً (١) ، ولا خير في أَرض أَن تُستأَجَر بحنطةٍ ، وتُزْرَع فيها حنطةً .

(٢٠١) وعنه (ع) أنه قال لا بأس أن يُعطِيَ الرجلُ الرجلَ الأرضَ

<sup>(</sup>١) حثى ى – المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج مها ويكون البدر من مالكها ، وسميت المساقاة مان أكثر عمل أهل الحجاز على النخل السقى من الآبار .

<sup>(</sup>٢) س، د - قبل، ه،ى، ط، - فعل، ع - قال.

٣) س ، د - من ، ه - مع ، ط ، ع ، ى - لأهل . .

<sup>(؛)</sup> حش ه، ى – من ذات البيان ، وكراء الأرض بالعين والعروض من غير ما يزرع فيها من الحب جائز ولا يجوز أن يستأجر بشيء مما تخرجه لأنها قد تخرج وقد لا تخرج ، وهذا الذي جاء النهى فيه .